## <u>مورد الظمئان في رسم القرءان</u>

ومرسلِ الرُّسْلِ بأهدى سَنَن ويُوضِحوا مَهابِع الإرشادِ بخير مُرسَل إلى البريه صلَّى عليهِ أَللهُ مِن رسول ما انْصَدَع الفجرُ عن الإِظلاَمِ ثَبتَ عن ذَوي النُّهي والعلم كُما أشَار عُمَرُ الفاروقُ وانْقَلَبتْ جيوشه مُنهَزمِ*ه* في مُصحَفِ لِيقتِّدِي اَلْأَناَمُ وکان فیما قَدْ رَأِی صَواَبُ كقِصَّة اليَمامَةِ الْعَسِيرَةُ مرسومَ ما أصَّلَه في المصْحف ـــــــ في جَعْلِه لمنْ يَخُطُّ مَلْجَئَا بصحبهِ الغُرِّ ذَوى العَلاءِ لدی ابي بکر الرَّضِيِّ وعُمَرْ وَهُو أُصحاَبِيَ كالنُّجوم لِفِعلهِمِ وترَكِ الاِبتداَعَ فِي اَلأُمَّهاتِ نقطَ ما َقَد أحدثا فِي َ الصُّحْفِ والأَلُّواَحِ ُفَهُنِعَ النَّقْطُ لِلاِلْتباسِ كَلُّ يُبِينُ عنهُ كَيفٍ كُتِباَ فقَد أَتَى فِيهِ بِنَصٍّ مُقنِع

الٍحمد ُلله العظيم المِنَن ليُبْلَغُوا الدَّعوة للعباد وختم الدَّعوة<sub>َ و</sub>النَّبوءَهْ مجمدٍ ذِي الشّرف الأثيل وآله وصحبه الأعلام وبعدُ فاعلم أن أصلَ الْرَّسْم جَمَعه في الصُّحف ِ الصِّدِّيقُ وذاك حين قَتَلوا مُسَيلمهُ وبعدهُ جرَّدَهُ الإمامُ ولا يكونُ بعدَه اضْطِر اُبُ فقصةُ اخْتِلافِهم شهيرَةْ فيَنبَغِي لأجل ذا أنْ نَقتفِي ونقْتَدِي بفِعلِه وما رأى وجاء آثار في الاِقْتِداءِ مِنْهُنَّ ما ورد في نَصِّ الخبَرْ وخَبَرٌ ۗ جَاءَ عَلى الْعُمُوم وَمالكٌ حضَّ على الإِثْباَع إِذْ مَنَعِ السائل من أَنْ ُ وإِنَّمَا رآه للصِبْياَنِ وَالْأُمَّهَاتُ مَلْجَأً لِلنَّاسِ وَوضَعُ الناسُ عليهِ كُثُباَ

به وزادَ أَحْرُفاً قَلِيلَةٌ رَسْماً بِتَنْزيلِ لهُ مَزيداً لَِحََّصْتُ مِنَهُرَ ۖ بلفظٍ مُوجَزِ ألمدَنِيِّ ابن أبي نُعيْمِ بمغربٍ لِحاًضِرٍ وبادِيَ مِما تَضَمَّنِ كتابُ الْمُنصِفِ عَن ابِن لُبِّ وهُو الْقَيْسِٰيُّ وهُوَ الَّذِي ضَمَّنَ ۖ إِذ يَقُولُ ۗ دِّي ِالعلِم بالتنزيلِ وَالْأَحْكاَم<sup>َ</sup> فَجاءَ معْ تَحْصِيلهِ مُقَرَّباً لٍأَنْ يِكونَ البحَثُ فيهِ َ صَرِّهُ بِذِكْرِ ما جاَ أَوَّلاً مِنْ أُحرُفِ وغَيْرُ ۚ ذاَ جئِتُ بِهِ مُقَيِّدا مِن اتَّفاقِ أِوْ خِلافٍ أَثَرُوا أَشَيرُ في ً أحكام ما قَدْ رَسَمُوا ِفابْنُ پَجاَح مَعَ دانِ رَسَماً لَدَى الْعِقيَّلةِ على ً ماً وَرَداً فغَيرُه ۣ سَكَتَ إِنْ سَكَتُّ على الَّذِي مِن نَصِّه وجَدْتُهْ سَمَّيتُه بِمَورِدِ الظَّمْآنِ عَوْنَ الإِلَهِ فَهُو الْكَرِيمُ

أُجِلُّها فَاعْلَم كِتابُ الْمُقْنِعِ والشاطِبِيُّ جاء في العَقِيلَةُ وذكِّرَ الشيخُ أبو داَوُداَ فجِئْتُ في ذاك بهذا وِفَقَ قُراءةِ أبي رُؤَيْم حَِّسَبَما اِشتَهَر في البَلادِ وٍربما ذَكَرتُ بَعْضَ أُخْرُفِ لأنَّ مِا نَقَلَهُ مَروِيُّ وشيخُه مؤْتَمنٌ جَليلُ جِدَّثَنِي عن شَيْخِه الْمَغاَمِي جَعَلْتُهُ مفَصَّلاً مُبَوَّباَ وحَذْفُهُ جئتُ بِهِ مرتَّباً وٍفي الذي كُرِّرَ منهُ أُكَتَفِّي مُنَوَّ<sub>ي</sub>ِعاً يكونُ أُو مُتَّجِداً وكلّ ما قد ٍذَكَرُوهُ أَذْكُرُ وَالجِكمُ مُطْلَقاً بِهِ إِلَيْهِمُ وكلّ ما جاءَ بلفظٍ عَّنِهُماً وأَذكُرُ الَّتِي بِهِنَّ انْفَرَداَ وكلّ ما لِواحِدٍ نَسَبْتُ وٍإِنْ اَتَى بِعكسِهِ ذكَرْتُهْ لأجْل ما خُصَّ مِنَ َ البياَنِ مُلْتمِساً في كُلِّ ما

فِي الحذفِ مِن فأَتِحَةِ الْکِتاَبِ حیثُ ِ أَتَی في جُملة القُّر آن في َالجِذف في اسْم الله والّلهُمَّهُ ِ عَلَى لِسَانِ لاَفِظٍ وتألِ وشِبْهِهِ حيثُ اتَى كَالَصَّادِقِينْ ومِسِلمَاتِ وِكَبَيِّناَتِ ماً لَمْ يكن شُدِّدَ أو إنْ وِفي ِالذي هُمِزَ منهُ وَالْحَذِفُ عَن جُلِّ الَرُّسوم فِيهما والصَّالْحَاتِ الصَّابراتِ الْقَانِتاتْ وفيهما الحذف كثيرا نُقِلا رسالةَ العُقُودِ قُلْ وراسياٿ رِر وفي الْحَواريِّينَ معْ نَحْساتِ عَنْهُ بحذفٍ مَعَ رَبَّانِيِّينْ فِي النحلِّ والْأنعام معْ لَهُ الىَناثَ وغَنْهما رَوضاتِ قُلْ وَالْجَنَّاتُ كُيف أتى وفي انفطارِ کاتِبیر<sup>ہ</sup>

بابُ اتَّفاقِهم والإِضْطِراَبِ ولِلْجَميع الحَذفُ في الَرَّحمنَ كَذاكَ لا خِلاَف بينِ الأُمَّةُ لكثرةِ الدَّوْرِ والاِسْتعماَلِ وجاءَ أيضاً عَنهُمُ في الْعاَلَمِينْ ونَحُو ذُرِّيًاتِ مَعْ آياٍتِ مِن سِالِم الجمع الّذي فَتَبِثُ ما شُدِّدَ مِمَّا ذُكِّراً والخلفُ في التَّأنِيثِ فِي بِيبِيِين وجاء في الْحَرفَينِ نحوُ الُصَّادِقاتْ وبِعْضُهم ِأَثْبتَ ٍفيها الأَوَّلاَ وأُثبتُ الٰتَّزيلُ أُولَٰى ىابساڭ رَِجُّحَ ثَبتَه وباَسِقاَتِ أُثْبَتَهُ وجاءَ ربَّانِيُّونْ ثُمَّ بَناُتِ في ثَلاَثِ وفي صِراطٍ خُلفُهُ وسَوْءاَتْ وبَيِّناتٍ مِنْهُ ثُمَّ فاَكِهينْ ومقنع بآيةٌ لِلسَّائِلينَ وبعدَ واَوٍ عَنْهُماَ قَد أَثْبِتَتْ وَحُذِفت ۗ قَبلُ بِلاَ اضْطِراب

وأَثْبتَ التنزيلُ أُخرى داَخِرينْ لَدَى َ سماواتِ بحرفِ فُصِّلتِ في ِكُلِّ موضعٍ مِنَ الْكِتاَبِ في يُوِنُسٍ ثالِثُها والثَّانِي وعَن أَبِي داود فَعَّالُونَ كُلاَّ وغَنْهُ تَبْثُ جَبَّارِينَ بغير أولَى يُوسُفٍ ۅڂٳٙڛؚئؚين۠ ومِثلَهُ الصَّابِين معْ طَاَغِيناَ ومِثلُه ِ الحرفاَنِ مِنْ راَعُوناً ثبِثٌ وماً حَذَفْتَ منه وصاَلِحُ التَّحرِيمِ أَيْضاً بَأَلِفَ إِذْ سَلَبُوهُ الْياَءَ چَتْماً لَِحدفِهمْ سِوَى الْمُكَرَّرِ سُننِهمْ وبِهِمُ اقْتِداءَ عَلَى انْفِرَاَدِه ولَفْظِ الغافِرِينْ والحِامِدُونَ مِثْلُهاَ ۅسأفِلِير<sup>ٯ</sup> وحرِفِ مَطويّاتٌ مَعْ مُعَقَّىاتُ وهاهُنا اسْتوفَيْتُ في الْجَمع الكلامْ عن بَعْضِهم وما الْجَمِيعُ

وأثبتَتْ آياتُناَ الْحَرِفِاَين والحذف عَنهُماَ بِأَكَّالُونَ كَيْفَ أَتَى وَوَرِنُ فَعَّالِينَ وعنه حذفُ خاطِئُونَ ڂٱڟؚئِين۠ ثُمَّ منَ الِمنقوص والصَّابُوناً وَفِوقَ صَادٍ قَد أَتَتْ غاَوِينا وعِنهُ وِالداَّنِيِّ في طَاَغُوناً فَعَيْنُهُ حَدْفُ بِالِغُوهُ بِالِغِيهُ ولِلْجمِيعِ السِيئاثِ جاءَ ولَيِسَ مَا اشْتُرطَ مِن تَكَرُّرِ وإنَّماً ِذَكَرْتُهُ اقْتِفاءَ فَهَدْ أَتَى الحذْفُ بِلَفظِ اڵفاتِحِينْ ومُتَساكِسُونَ ثُمَّ الخاَلِقِينْ وحَسَراًتٍ غَمَراَتٍ قِّرُ باَتْ أَوْرَدَها مَولى المؤيَّدِ هِشاَمْ الْهولُ فيما قَدْ أَتى في وحَذَفُوا ذلك ثُمَّ الأَنهارْ وعنهُماً الْكتابُ غيرَ الْجِجْرِ ومِعَ لفظِ أجلٍ في واُخْذِفْ تُفادُوهُمْ يتاَمَى

وابنُ نجاحٍ راعِنا وَالأَبَصارْ ۗ والكهفِ في ثاَنِيهما عَن حِبرِ وأَوَّلُ النَّملِ تَمِامُ ٍالْعَدِّ كَذاَ بِتَبْزِيلٍ َفِراَشاً ومَتاعْ وعنْ أبَي ًداودَ حيثُماً بَدَتْ ثُمَّ الشَّياَطِينُ دِيارٌ ٍأَبوابْ فَرَسْمُهُ قد اسْتَحَبَّ بالأَّلِفْ بالالِف والِخلفُ في ثاَني الْعُقُودِ حَيْثُِ يُخاَدِعونَ والشَّيطانُ فيِ سالِم الْجَمعِ وفي ذاَكَ نَظَرْ ثُمَّ القِيامةِ معَ النصارَى حَشْواً كَزِدناَهُم وآتَيْناَكاً ونَحْوِ إسحاقَ ونحو عِمراًنْ ثُمَّتَ هارونَ وفي إسرائيلْ ۽سربين مِنْ ِصُورَةْ الْهَمْزِ بِهِ إذ إَذَّ كَانَ أَيْضاً واَوُهُ مَ؋ْقُوداً فألِفٌ فِيهِ جَمِيعاً يُجْعلُ ياچُوجَ ماجُوجَ وفي جاًلُوتاً هاَمانَ قارُونَ وفي

َ ِ َ َ وَعَنهُما الصَّاعقةُ الأُولى أُتَـْث ودِفاًعْ معَ الصَّواعِق اسْتَطاعُوا إِلاّ الَّذي مَعَ خِلالِ قَد وَالحذفُ عَنِْهُمْ في رُبِّ مَاكِينِ أَتِّى وِحُذِفَ ادَّارَأْتُمُ رِهاَنُ كَذاَ الشَّياطِينُ بِمُقْنِعٍ أُثِرْ وِعَنْهُما أَصْحابُ معْ وبعدٍ نُونِ مُضمَر ۪أتاكاَ وَالأَعجَميَّةُ كَنحُو ۗ لُقماَنْ ونحو إبراهيمَ مَعْ ٳڛماؘۘعؚيڵ تَبْتُ عَلَى الْمَشهورِ لَمَّا وبِالنَّفِاق أَثْبَتُوا داَوداَ ومَا أَتَى وهُوَ لاَ يُسْتِعْملُ كَّقَولِهِ سُبِّحاًنَهُ طَالُوتاً وعنَ خِلافٍ قَلَّ في هاروتا لكِنْ بميكالَ اتَّفاقاً حُٰذِفَت<mark>ْ</mark> ولا خِلاَفَ بَعْدَ حرفِ الَميم وصالِح وخالِدٍ ومالِكْ طَّغيانًّ أَمواتُّ كذا لاِبنِ وسورةِ الكَهفِ ونصِّ

ماًرُ وتا معْ َأَنُّها كَلِمَةٌ ما اشتُعملت في الحذفِ مِن هامانَ في الْمَرْسُومِ وفي سُلَيْماَنَ أتتْ كذَلِكْ وعَنهُما في الْحِجر خُلفٌ في الرِّياحْ كَذَاً بِإِبْرَاهِيمَ عَن سُلَيماًنْ بالٍحذفِ في الثَّلاثِ عَرْ، لاِبنِّ نِجاحِ لَيْسَ بالمأْثُورِ ولفَظَ إِحُساَنِ أَتَى في اڵٞمُنصِفَ ڡؠ ؚڹؘصِّ تَنزيلٍ بِغيرِ الأَّوَّلَيْنَ نكالاً الطَّاغُوتَ ثُمَّ الإِخْواَنْ يُّمُّ تَراضَوا وتُبايِشرُوهُنْ أصاَبَكم لَدَى الثّلاثِ كَثْفَما أيمِانٌ العُدواَنُ والأعماَلُ ولأبِي عَمرٍو مِن الهِعاهَدَهُ ِ وكُلُّهاً لاِبْن نِجاح واَرِدُ غِشاُوَةٌ شَّفاَعَةٌ وَواَسِعْ ثُمَّ مَناسككُمُ والباطِلْ وباَطِلٌ مِن قَبلَ ماَ كَانُوا ُ كَرَجُلاَنِ يَحْكُماَنِ واخْتُلِفْ

الفُر قاَنْ ۔۔۔۔ والبکر والشُّوری ونصُّ المقنع وجِاءَ أُولى الرُّومِ بِالتَّخْيِيرِ وكُلُّ ما بَقِيَ مِنهُ معَ شَعَائِرِ وجاءَ حذفُ حيثُ أصابِعَهُمُ والبُرْهاَنْ ٳۑٵؠؘ۪ۦ۪ڂٳڣؚڟؗۅٳۦ۪ۅؠٳۺۣڔؙۅۿؙڽٛ كُذاً أصابَتْهُمْ أَصَابَتْكُمْ مِيثاقُ الإيمانُ والأَمْواَلُ ثُمَّ مواقيتُ أحاطَكُ والِدَهُ عَاهَدَ في الْفَتحِ وأُولَى عاَهَدُولِ تِجاَرَةٌ أَماَنَتَهُ مِنافِعُ شهادةٌ فِعْلُ الْجِهاَدِ غاَفلْ وضَمَّنَ الدَّانِيُّ مِنْهُ المقيعاً مغَ ۗ الْمُثَنَّى وهْوَ في غَيْرٍ الطَّرَ فْ لاِبْنِ نَجِاحِ فِيهِ ثُمَّ الدَّانِي وفيَ الأخِّيرِ الحذفُ مِنْ نداًءَ وَاحذِفْ بِواعَدناَ معَ المساَجِدُ وكيفَ أَرْواَجٌ وكيْفَ الواَلدَيْنْ

قَدْ جاءَ عنهُ في تُكَذِّبانِ رَجحَ عَِنْهُماً ونحوِ ماٍءَ ُ وِعَنْ أَبِي داَوُدَ أَيُّضاً وفي العِظاَم عَنهُماً في المؤْمِنِينْ كُلاِّ والاَعْناَبُ بِغَيرٍ الأَوَّلَأَنْ وِكُلُّ ذَلِكَ بحذْفِ الْمُنِصِف إِذااً أَتَى مِن قَبْلِ هَمْزِ اَلأَصْلِ وشِبْهِهِ كَنَحْوِ وسْئَلْ كَّلَلَّذِي لَلدَّارُ لِلإسلام كقَوْلهِ يَدَيَّ أَسَيِّكْبَرْتاً لاِبنِ نجاح في أَفَاتَّخَذتُمُ فِي َهُودَ ًوَالنَّمْلِ وفي الْفَواَتِحْ فرسْمُهُ كَهَذِهِ عَنْ كُلِّ وقَبْلَهُ ثِلاثِةٌ مُقْتِفَرَةٌ وَفَلَقاَتِلُوكُمُ مَأْثُورُ ۗ ثَماَن أُحْرُفِ على الَّتُواَّلِي تَظِلَّاهَرُونِ وكذا تَظاَهَراً تَظِلَّاهَرُونِ وكذا تَظاَهَراً بِأَيِّ ما لَفْظٍ علَى اَلتُّكْمِيل وابنُ نجاحٍ ماً سوى البكرِ نَقَلُ نجلُ نجاحٍ موضِعا فمَوضِعاً سِوى ۚ قُل اصْلاَحٌ وَأُولَى

وغَيرَ أُوَّلِ بتنزيلِ أَيِّيْنْ لَكِنْ عِظاًمَهُ لَهُ بِالأَلِفِ والُحذفُ عَنهُماً يِهَمْزٍ الوَصْلِ مِن نَجِوِ وَأْتُوا قُل وَفَسْئَلُوا ُ وَقَبلَ تَغْرِيفٍ وبَعْدَ لاَمِ وبعْدَ الاِسْتِفْهاَمِ إِن كَسِّرْتاً ولَتَّخَدت وبِخُلفٍ يُرسَمُ وحَذْفُ بسم اللّه عَنهُمْ واضحْ وأِغْفَل الدَّانِيُّ ما في · ـــــِ كذاً وقاَتِلُوهُمُ في الِبقَرَةُ وءالُ عِمراَنَ بِها الأَخِيرُ ومَوضعٌ في الْحَجِّ وِالقِتالِ أُولَى تَشاَبَهَ وإنْ تَظَّاهَراَ وأطلَقَ الجميعُ في التَّنْزيلِ والمُنصِفُ الأَسباَبَ والغْماَمَ ومعَ لاَمِ ذِكرَهُ تَتَبَّعاَ رَبِي دَا يَا حَرِهُ تَبَعُو الْأَصِلاَحِ وَنَحُو عَلاَّمْ تِلاَوَتِهُ وَسُبِلَ السَّلاَمِ وكُلُّ حَلاَّفٍ غِلاَظٌ لاَهِيَةٌ . وكُلُّ حَلاَّفٍ غِلاَظٌ لاَهِيَةٌ ثُم فُلاَناً لاَئِم ولاَزِبْ مُخَيَّرٌ في رَسُّمِهاً وحُٰذِفَتْ كَيْفَ ثلاثونَ ثلاثةٌ ثلاثٌ ثَمَّ خِلافَ بَعدَ مَقْعَدِهِمُ

ومثلُّهاً الأُوَّلُ مِن غُلام وَمِثْلُهَا التَّلاَّق مَعْ عَلانِيَّةٌ وأَهْلِقَتْ في مُنْصِفٍ َ ب في مُقْنِعٍ خَلاَئِفاً حَيْثُ أَتَتْ سلاسِلٌ وفي النساءِ وثُلاثْ لَكِنْ أُولَئِكَ وقُلْ لاَمَسْتُمُ وفي غُلاَمَينِ وفي الْخَلِاِّقِ وِالْلِاَّتَ ثُمَّ اللَّاءِ ثُمَّ والآِنَ إِيلاَفِ معاً ثُمَّ بألِفٍ حَسَبماً قَدْ أَثَرُوا وليْسَ يرسُمونَ فيهِ ياءَ حُذِف عَن جَمِيعهِم حَيثُ كَّقَولِهِ هاتَيْن يا نِساءَ لِعَدَم التَّنْبِيهِ فَاعْلَمْ مِنْ لكنَّ قُلْ سُبْحاَنَ فِيهِ اختُلفا ومقنعٌ لَدَى الثَّلاثِ مِثْلَ والأُوَّلاَنِ عَنْهُما قَدْ سَكَتاَ ومَعْهُ لِلَدَّانِي سِواَهُ َــَــِ ثُمَّ بِحَرِفَيِ الْحَدِيد ذَكَرَهْ إِلاَّ يُضاعِفْهاَ كَماً تَقَدَّماً

وفِي الْمُلاقاةِ سِوى الَّتَلاَّقِ وفي الْمَلاَئِكَةِ حَيْثُ تاَتِي كَذَلَّ إِلَهُ وبلاَغٌ وغُلامْ وكلُّهُمْ في الْجِنِّ الآنَ ذَكِرُوا وأَوْ كِلْإَهُماَ بِخُلفٍ جاءَ فَإِنَ يَكُن ما بَينَ لاَمَينِ ڡ۬ۊٙۮ وماً أَتَى تَنْبِيهاً أَوْ نِداَءَ وليسَ هاَؤُمُ وهاتُوا مِنْهاَ ولفظُ سُبْحاًنَ جَمِيعاً وكَاتِباً وهْوَ الأَخِيرُ عَنِهُماَ وَابِنُ نجَاحَ ثَالِثاً قَدْ أَثْبَتاَ وَاحْدِفْ يُصاَعِفْهاَ لَدَى وٍذكَرَ الخلفَ بِأُولَى وفي الْعَقِيلَةِ عَلَى الَّإِطُّلاَقِ مِن آلِ عِمرانٍ إلى الأَعْراَفِ الرعراب والحذفُ في الْمُقنِعِ في ضِعافا يضَّالحاِ أَفواَهِهِم ۅڔؚۻ۠ۅؚٳؘڽٛ مُبَارَكَةُ ومقنِعٌ تَبِارَكاً وعَنهُ مِن صاَدٍ أَتَى مُبارَكُ وجاءَ عَنهُما بِلاَ مُخاَلَفَهُ

فَلَيْسَ لفظٌ مِنْهُ ِبِاتِّفاق عَلَى وِفاقٍ جاَءَ أَوْ خلافِ ٍوِعَنْ أَبِي ًداودَ جا<sup>ً</sup> أضعافا وعَنهُمِا مُراغَماً وسُلطانْ ِمُبارَكٌ وابنُ نجاحٍ بِارَكا ثُمَّ مِن الرَّحمن قُلْ في ۖ لَفْظِ بارَكْنا وفي مُضاَعَفَهُ وفي ثمانِيَةَ أيضا جُمَعاَ أَعْقاَبِكُمْ باَلِغَةُ أساطِيرْ أَوِ الْجِدالِ قِل بِلا مُناَزَعُ وَمِثْلُهُ في الْمَوضِعَينَ وإنَّماً طائِرُهم سَواءَ وُقَبِلُ في الإِسراَ تَماَمُ كذا قِياماً في العُقُودِ فِيهاَ ِ يُساَرِعُونَ أَيضاً رَوَيا محذوفةٌ مِن غَيرِ ما تَفصِيلِ وفي فُراَدِي عَن َّ سُّليمانَ أَثِرْ مِيراثٍ الأَنعاَمِ مَعْ أُواَرِي كَذَا الْموالي كَيفَ جاَءَ تاَبِعَهْ ِ وأَتُحاجُّونِي كذاً وصاحِبَهْ حَرْفَي الْأَبْكارِ وقُلْ في المنصُف

وفِي تَمانِينَ تَمانِيَ مَعاَ ولأبِي داُود والقِناُطِيرْ والفِعْلُ مِنْ نِزاَعِ أُو تَنازُغ فاَحِشةٌ وعنهُمِا أَكاَبِراَ كذا ولاَ طَائِرٌ أَيْضا جَاءَ وقِالَ طائر كُمُ فِي النَّمل إِلَّا إِنَاثا وِرُبَاعَ الأَوَّلاَ وبالغَ الكَهْبَةِ قُلْ والأَنْبِياَ وَستَةُ الأَلْفاَظِ في التَّنزيل وعنهًماً قاَسِيَةً وفي ٵڵؖڗؙۜڡؘۯ ڔٮائبٍ كَفَّارةٌ يُواَرِي ؠؙؙڶڔُ أِثَابَكِكُم أَثَابَهُمْ ووالسِعَهُ ثُمَّ أُحِبًّاؤُهُ ثُيُّمَ عَأَقِبَةٌ جَهالَةُ مَعَ الْفَواَحِش وقي عَداوةُ وغَيرُ الأُولَى وارِدْ ثُمَّ تراضَيْتُمْ وآثارهِمُ كَدِاَ تِعاَلَى عَاقَدَثُ والْخُلْفُ وجِاعِلُ الَّلَيْلِ وأُولَى ُ فَالِقَ بِمُنصفٍ وعامِلٌ والإنْساَنْ وجاء خُلْفُ فاَلِقُ الَّاصِباحِ وأَحذِفْ سُكارَى عَنهُ قُلْ والْوِلْداَنْ وَعَنَّهُ في رَضاعَةٍ النِّساءِ وعالِم الغيبِ لكلِّ بِسَباَ

لابنٍ نجاحٍ وِمَعاً مَقلِبُعِدْ وهُمُّ عِلى آتْارِهِمْ كُلُّهُمُ لَدَى أَرَيْتَ وَأَرَيْتُمُ عُرِفٌ وحذفُ حُسْباَناً ولَفْظِ خالِقْ قَدْ ضُمِّنا التَّنْزِيلَ قُلْ والبُهتاُنْ عَنْ الذِي يُعزَى إِلَى وِعَنْهُما في الحجِّ جاءَ الَّحَرْفانْ ، فَكُرُكُ نِ ومُنْصِفٌ بِالْمَوْضِعَينِ ولِسِوى الدَّاني سِواهُ نُسِبا عَنَ الِجمِيعِ أو لِبَعضِ رسِم وفيِ تُشاَقُّونِ وَفي وفي استَقاَمُوا باخِعٌ وعاصِمْ بضاعةٌ وصاحِبَيْ حَرفاَهُ ومُنصِفٌ بصاحِبٍ یَضِاهُونْ إِلاّ بِلاَمِ الجرِّ في التنزيل ميقاتُ مَعْ مَشارِقِ مَِغارِبْ لَدى َ اِلمعارِج ولكِنْ في الرَّعدِ مَعْ مساكِنِ ثُمَّ بغير الرَّعدِ أَعناقُهُمُ

ما جاءً مِن أَعْراَفِها وَالحِدْفُ في التَّنزِيلِ في وفي تُخاَطِبْنِي وفي دَراَهِمْ وِيتَوارى وكذاَ أَوَّاهُ أسمائِهِ رُهبانَهُم مَوازِينْ ولِم يجئْ في سُوَر الَّتَّنزيلِ وفيهِ أيضا جاءَ لَفظُ كُلاَّ وقدْ جاءَ كذاكَ فِيهِما وكاذِبُ في زُمَرِ والكَافِرُ وعنْ أبي داَوُدَ أُدبارُ هُمُ والمنصفُ الأدبارَ فِيه -----وعَنهُماَ ياءُ بِأَيَّامٍ أُلِفْ والحذفُ في الأَنفال في الميعاد ُ حَيِّبً وباسِطٍ في الْكَهْفِ والرَّ عْدِ مَعاَ ثُمَّ سَرَابيلَ معاِ أَنكاَثاَ لُواقِح إِمامِهم ِ أَذانُ غَهْباًنَ جاوَزْناً وَفي وجاءَ ِفَي الرَّعدِ ونملٍ ثُمٍّ تُصاحِبْنِي وفي الأعراف ومُقْنعٌ قُرآنا أُولَى يُوسُف

وفيهِ أعِناقُهُمُ قدْ أَطْلِلَقاَ مُختلَفِاً وليسَ بعدَهُ أَلِفٌ وعِنِ أبي داَوُدَ في الأشّهادِ ثُمَّ بِهِا القَهّارُ أيضاً وقَعاَ حِدْاَلُنا اسْطاَعُوا وقُلْ بِتؤْبَةٍ عالِيَها الأَلواَنُ ُوشُّفًعاَؤُناً لَهُنَّ تالِي ونَبَإٍ لفظُ تُرابٍ مثلَ ما قدْ جاءَ طائِفٌ عَلى خِلاَفِ وزُخْرُفٍ ولسُلَيْمانَ كلّ وفي الصِّدِّيق للإخْفاَءِ وِعَن أبي داَوُدَ حَذفُ بغير الإَكْراَفِ وَكُلِّ ذُكِراَ فَي ۗ النُّكْرِ ۚ غَيْرَ الَٰذَّارِياتِ َ الآَخِرِ وعنِ سُليمانَ أَتَى الَّمُعَرَّ فُ وعَنهُما في ساحران و تربي الخلفُ معايِشٍ أضغاثُ مَعْ أَكْناناً فِعلُ الْمُراودَةِ والبُنيانُ بألِفٍ ثابِتةٍ كالعُدواَنْ لاِبْنِ نجاح عَنْ عَطَاءٍ حَذفُ أَذاَقَها بِنصِّ النَّحلِ

والنَّونَ مِن نُنْجِي في الآئساءِ ثُمَّ اَلِحبائِثَ وخُلفٍ رَاكِيَهُ يَستأخِرُونَ غابَ أو إِن بمنِصِفٍ وعَنْهما في ساَحِرِ وقيل بالإِثْبِاتِ كُلٌّ يُعرَفُ وعنه فيَ لُسأجِران الحذفُ وعَنهُ حَذفُ حاشَ معْ كذا رَواسِيَ والاِستئْذانُ وذَكَرَ الدانِيُّ وِزنَ فُعْلاَنْ ولِيواطِئُوا بخلْفٍ قدْ وعنهُ أيضاً عَنْ عَطاءٍ وهاكَ ما مِنْ مَريَمِ لصِادِ تَسَّاقَطِ احذِف سأَمِراً ثُمَّ فَواَكِهُ وفي أَعْماَمِكُمْ أَصِنامَكُمْ كَذاَ مَعَ الأطفال شِاَخِصَةً خامِسةٌ مَقامِعٌ أصوابتُ اسْتَاجِرهُ واستَأجَرَهْ تاً وابنُ نجاً ٍ شاهِداً إِنْ نُصِّباً مُغاضِباً والعاكِفُ اِلْمُعَرَّفاً ثُمَّ مَحاَريبَ وبِاضْطِراَبِ

عَلى اِطِّرادِ وبلاَ اطِّرادِ وعَنْ أبي داَوِدَ والقَواَعِدْ وِجاءَ فِي الأحزابِ في أِفواُهِكُمْ أُمْثِالَ وامْتازُوا مَعَ الأخْوَاَل إِكْراَهِهِنَّ شاَطِئِ صواَمِعْ وَمُنصِفُ كَادَتْ مِّتَى رَ سَمْتاً رست يا سامِريُّ وتماثيلَ ِسَباَ وعَنهُ الاَّوْتَانُ جَمِيعاً حُٰذِفاٟ في أدعِيائِهمْ لدَى الأُحزابِ ويتَخافَتُونَ لِاَمْتِراَءُ عََنْهُ كَذِاً عِباَدَتِهْ بَمريماً وعِيْ أبي دأُوُدَ جاءَ الحَرفانْ الحذف عَنهُماَ بخلْفِ واقِعْ فِيهاً سِراَجاً وبِنَصِّ صادِ فَيِ الأَوَّلَيْنِ الحَذْفُ مَعْ تُصاَعِرْ لاِبْنٍ نجَاحٍ جاءَ بِاسْتِيفاَءِ وهلٌ ِيجازِّى ومِهَاداً لاِبنِ نجاحٍ إِذْ سِواَهُ نَقَلاَ وفي جُدأُذاً قَد أَتَّتْ كذإلكا واٍلنَّورِ فيها جاءَ بعدَ الَّتَّانِيَ وفي تَراَءاً عَكسُ هذا

فاكهةٌ وَاحذِفْ لَهُ أَساءُوا وفَاسْتِغاٰتَهُ كَذاَكَ رُسِماً وعن أبي عَمْرِو فِصالُ لُقَمانْ صحص ولا تخافُ دَرَكاً ِيُداَفِعْ فَناَ ظِرِهْ ثُمَّ معاً بهادِي وظُلَّةِ لَيْكَهُ وفي بِقادِرْ وِحيثُمَا بِقادِرٍ بِالْباَءِ كَذاَ حَراَمُ الأَنْبِبِاءِ عَنْهما ولِم يجَئْ مِهاداً أَعْنيْ وعِنَهُماَ في فاَرِغاً وَأَيُّهَ الرُّحِرُفِ والرَّحمانِ ورَسْمُ الأولَى اخْتِيرَ في \* \* \* \* \* \* \* القولُ في المرسُومِ من صادٍ إلى واحَٰذِفُ مصابِيحَ مَعاً وإِدْبارْ كِذِّاباً الأَخِيرَ قُلْ وعنهُما وِأَنْ ِتداَرَكَهُ في عِبادِي أُصْغَانُ الْواَحُ وَفِي لَواَّقِعْ كَذا وِلا كِذَّاباً أيضاً يُرسَمُ بِالحذْهِ مَعْ خِتاَمُهُ كبائِرْ كذا الْمُناجآةُ لهُ قدْ ۅقَعَبِّ وَمثْلُهُ المرجانُ عَنْه قَد رُسِمْ وَعَنهُ في أَقواتَها قدْ

حُذفا

ومِا أتى في الذِّكر مِن خاًشعة في سُورَةِ العَلَقِ قُلْ والمنصِفُ أَهانَن الأِلقابِ مَعْ تَفاوُتْ ووَزْنُ فَعَّالٍ وَفاَعِلٍ ثَبَتْ \* \* \* \* القولُ فيما سَلَبُوهُ الياءَ والِيااءُ تُحِذَفُ من الكلام و اللَّامُ يؤْتِ اللَّهُ ثُمَّ الْمُتَعالُ وغَيرُ أُولَى الْمُهْتَدِي والبإدِي وكَالِّجَوَّابِ والتَّلاق وٍنَبْغٍ في الكَهْفِ وهادِ وما ۗ أتَتْ زائِدَةً ۗ فخافُونْ ثم أطِيعونِ تُكَلِّمُونِ يَهْدِينِ يَشْفَين يُكَذَّبُون وفي َ الْعُقودِ اَخْشَوْنِ مَعْ تَستعْجِلُونْ دُعِاِءِ إِبرِأَهِيمَ معْ ِبَشِّروَنْ شرَكتُمونِ اعْتَزِلُونِ وغَيْرَ ياسِينَ اعْبُدُون تُرْدِينَ إَنْ يُرِدْنِ مَعْ إِن تَرَنِ أُولَى مَنِ اتَّبَعَنِ فأرسِلونْ

ىأناً \* \* \* \* \* \* مُخْتَتَمِ القُرْآنِ حَيثُ كَمُلاَ لاِبْن ِنجاح خاَشِعاً والغَفَّارْ أُسِاَورَهْ أَثاَرَةٌ قُلْ مِثلَ ثُمَّ لَهُ عِبادَناَ بِصاَدِي وعَنهُما الخلاَفُ فِي مَواقِعْ بمقْنِعِ وعنهُما عاَلِيهِمُ وابنُ بجاحِ واعِيةْ بَصَائِرْ وخُلفُ ريحانٍ لهُ في عن الخراساني عَطاءٍ كَذا النَّواصي عَنهُ أيضاً مِعَ أَثمارُونَهُ معْ كَأَذِبةِ أطْلقَها وابنُ نجاحٍ یَحْذِفُ ثُمَّ يَنابِيعَ حُطِاماً قانِتْ في مُقْنِعِ إِلاَّ التي تَقدَّمَتْ \* \* \* \* \* بِكِسرِةٍ مِن قَبلِهِاَ اكْتِفاءَ

زَائِدَةً وَفي مَحَلِّ اللَّامِ

والدَّاعِ مَعْ يأتِ بهودَ ثُمَّ

ثُمَّ تُمِدُّونَنِ مَعْ تَتَّبِعَنْ ومِعْ لَئِنْ اُخَّرْتَن وعِيدِ بَطَّرُ عِبادِ لِيَ دِينٍ يُؤتِيَنْ ثم ِ نَذِيرِ ۗ ونَكِيرِ تَشْهَدُونْ إِيلاَفِهَمْ أَثُمَّ عَذَابٍ صادِ وَثَبَيَّثَ في العنكبوتِ ر والزُّمرْ \* \* \* \* \* \*

\*

فصلٌ وقُلْ إِحدَى الْحَوارِيِّيناً ثم النَّبِيئِينَ وربَّانِيِّينْ ورجَّحَ الدَّانِيُّ حذفَ الأولى ونحُوُ يَسْتَحْيِي الأخيرَ فَاحذِفِ ورَجِّحَنْهُ قبلَ ما تَحَرَّكَتْ لَدَى ولِيِّيَ وحَيٍّ يُحْيِيا وِجاءَ في يُحْيِيَ إِطْلَاقٌ لَدَى وهَاكَ واَواً سَقطتْ في الَّرَّسْمِ ويدْعُ الاِنْسانُ ويوْمَ يدْعُ ويمحُ في حامِيمَ مَعْ وصاَلِحْ وصاَلِحْ \* \* \* \* \* \*

\*

فصلٌ وقُلْ إحداَهُماَ قَدْ حُذِفَت<mark>ْ</mark> كَنَحْو وُورِيَ وَيَسْتَوُوناً وَرَسمُ الْإَولَى في الْجَمِيعِ أُحْسَنُ

يَسْرِ فما تُغْن وَواَدِي الوادِّي ثُمَّ الْجَوارِ ويُنادِ والْمُنادْ والرُّومِ ثاَني يُونُسِ نُنَجُّ وفَارْهَبُونِ واتَّقونِ أ واسْمَعُونَ مَتابِ يَسْقِين وتَكِّفُرُون تُؤْتُونِ يُحيِينِ وكَذَّبُونِ حَضٍرَ أَوْ غَابَ عِقابِ يقْتُلُونْ ثُمَّ تُشاقُّونِ دَعانِ تُنْظِرُونْ لِيَعبُدُونِ تَفْضَحُونِ ترجُمُونْ

آتاٰنِيَ الله ارْجِعون يطعِمُونْ

وِاتَّبِعونِ زُخرُِفٍ ومُؤْمِنِ ثُمَّ بَهُودَ تَسْئِلًنَّ يُنْقِذُونَ يَهدٍيَن في الْكَهْف مَعْ

مئابِ كِيدُونِ بِغَيْرٍ هُودِ نُذُرِ مَعْ أَهَانَنِ وِأَكْرَمَنْ ندر ہے ۔۔۔۔۔ تُخزُونِ قَدْ هَداَنِ مَعْ تُفَنِّدونْ

وفي المنادِي نَحْوُ يا عِباَدِي

أُخْراهُماً وحَرْفُ زُخرُفٍ

\* \* \* \* \*

\*

مَحذُوفَةٌ وإحدَى الأُمِّيِّيناَ وأَثْبَتُوا الياَّءَيْن في

\* \* \* \* \* \*

باڀُ وُرُودِ حَذفِ إِحدَى اللاَّمَيْنْ في اللَّيلِ واللاَّئِي الَّتِي

والَّلاَّتِي وهاَكَ حُكمُ الْهَمزِ في

المرسُوم فأُوَّلْ بِأَلِفٍ يِصوَّرُ فاول بربب يحتور نحوُ بأنَّ وسأُلقِي وفَإِنْ ثم لِئَلاَّ معْ أَئِفكاً يوْمَئِذْ أَئِنَّا الأَوَّلانِ وكَذاَ وهَوُلاءِ ثُمَّ يَبْنَؤُمَّا \* \* \* \* \* \*

فصلٌ وما بَعدُ سُكَونِ

كمِّلْءُ يَسِْئَلُونَ والنَّبِيءِ إلا حُرُوفاً خرجَتْ عَنْ

وهْيَ ِتَنُوءُ معَ حرْفِ

السُّوأَى والنَّشْأَةَ الثَّلاثُ أيضاً واڅُتُلِفْ واڅُتُلِفْ

وَمِوْئِلاً بِالياَ وما بَعْدَ الْأَلِفُ الْأَلِفُ

كَقَولِه دعاؤُكُم وماؤُكُمْ وحِذَفَ البَعضُ مِنَ اوْلياءِ رفّعاً وجَرًّا وجَزاَؤُ يُوسُفاً ونٍصَّ تنزيلٍ بِهذِي الَأَحْرُفِ

فصلٌ ومِمَّا قَبْلَهاَ قَدْ

وابنُ نَجِاَحٍ قاَلَ الأُخْرى مرجَّحاً إذُّ سَكَنَتْ في لٍِغِيَرٍ ۗ يُلْحَقُهاَ لوْ أُدْغِمتْ لَديِّ القِيامَةِ وفي لِنُحْيِياً عَقِيلَةٍ وَلاِبْنِ خَرْبٍ وَرَدَّاً في أحرفٍ للإكْتِفاً بِالضَّمِّ في سُورَةِ القَمَرِ مَعْ سَنَّدْعُ ألحذفُ في الخمسَةِ

عَنهُمْ واضِحْ \* \* \* \* \* \* \*

مِمَّا لجمع أَوْ بِناءٍ دَخَلَتْ مَوْءُودَةٌ دًاودَ والْغاوُونَ وِفي يَسُوءُوا عَكْسُ هَذاَ

\* \* \* \* \* \*

ۄۿٛۅٙ مُرَجَّحٌ بِثاَنِي الْحَرْفَيْنْ وِفي الَّذِي بِأَيِّ لَفْظٍ يَأْتِي وضبطٍهُ بالسَّائِر

الَّمعْلُومِ وما يُزاَدُ قبلُ لاَ يُعتَبَرُ بَ دَ يَعْسِرُ وَبِمُرادِ الوَصْلِ بالياءِ لَئِنْ أُئِنَّ مَعْ أُئِنَّكُمْ وحِينَئِذُ أُئِنَّ مَعْ أُئِنَّكُمْ وحِينَئِذُ أَئِمَّةً والْمُزنُ فيها أَئِذاَ وَأُؤُنَبِّئُ بِواوٍ حَثْماً \* \* \* \* \*

ما لم يكُ السَّاكِنُ

\*

وسْطاً ألفاً وَيُدِّــ شَيْئاً وسُوءاً ساءَ مَعْ قُرُوءِ فَصُوِّرَتِ بأَلِفٍ في َنْ كَذُّبُوا ومِثْلُها تَبُوأُ في رسمِ يسْأَلُونَ عَنْ عَنَ الْسَّلَفْ فِرِسْمُه مِن نفسِه كَما أصفْ ونحوِ أبنائِكم نساؤُكُم مَعْ مُّضْمَرٍ وأَلفَ الَّبناٰءِ في المقْنعِ الهمزُ قَلِيلاً أَعْنِي جَراَؤُهُ بغَير أَلِفِ \* \* \* \* \* \* \* اَكِنَةً وطَرَفاً إِن وَالجِلَّفِّ في امْتلأْتِ وَاطْمَأْنَنْتُمُ \* \* \* \* \* \* \* فِي الرَّفعِ واوُ ثُمَّ زاَدُوا والضُّعَفاؤُا الموْضِعانِ ثُمَّ بِلاَ لاَم مَِعاً أَبْباؤُا وسُورةِ السُّوري مِنَ في الْحَشرِ والدَّانِي خِلاَفاً أَثَراَ

كَبَداً ۚ الخلقَ ونَبِّئْ يُبْدِئُ والحِذْفُ فِي الرُّؤْياَ وفي فَصلٌ ِوفي بَعْض الَّذي تَطرَّ فاَ فَعُلَمَاؤُا العُلَماؤُا يَبْدَؤُا وشُفَعاً وُا يَعْبَؤُا اَلْبَلاَؤُا جَزاؤُا الْاَوَّلاَنِ فَي الْعُقُودِ ومِثْلُها لاِبْنِ نجاحٍ ذُكِراً وعَنهُماَ أَيْضاً خِلاَفٌ ومعَ أُولَى الْمُؤْمِنِينَ وبُرَءاًؤُا مَعَهُ دُعاَؤُا وِيَتَفَيُّوُّا كَبِذاً يُنَبُّوُّا ثُمَّتَ فِيكُمْ شُرَكَاؤُا وَأَتَوَكَّوُا وما نَشاَؤُا وعنْ أبي داَوُدَ أيضا َ بِرِرِ وفي يُنَبَّأُ في الْعَقِيلَةِ أُلِفْ \* \* \* فِصلٌ وإِنْ مِنْ بَعْدِ ضمَّةٍ مِائَةٍ وفِئَةٍ وهُزُواً وبَعْدَ ًكَشَرٍ ۗ إِنَّ أَتَّتُ مَضْمُومَهُ نحوُ نُنَبِّئُهُمُ أُنَبِّئُكْ وكيفَماً خُرِّكَتَ اوْ ما

في سورةِ الكَهْفِ وطه والرُّمَرُ في النَّمْلِ عَن كُلٍّ ولَفْظُ ىقىوا في الطَّوْلِ والدُّخانِ قُلْ ُوفي سِوَى التَّوبَةِ جاَءَ وشُّركاؤُا شَرَعُوا وتَظمَؤا فِي هُوِّدَ والخِلافُ في أَبْناؤًا في لَفْظِ أَبْناؤُا الَّذِي في '' ﴿ َ ا وٍلَيْسَ قَبلَ الواَوِ فِيهِنَّ \* \* \* \* \* \* \* إِوْ كَسرَةٍ فَمِنْهماً إِنْ ومُلِئَتْ مُؤَجَّلِاً وكُفُؤا كِّذإَكَ أَيْضاً أَحْرُفٌ معْلُومَهْ وباَبُهُ وقولُهُ سَنُقْرِئُكُ في ِغَيْرِ هَذِهِ فَلاَحِظْ وسَألُّوا باَرِئِكُمْ يَكلَؤُكُمْ ے پیوںہ وفی اَشْمَأَنَّ ثُمَّ فی لِأَهْلاَٰنِ أطْفَأها وَاخْتارَ أَنْ يُصوَّراً فَالحذْفُ عَنْ كُلِّ بِذاَكَ دُونَ مَيْنْ

كَيَئِسُوا وسُئِلت يذْرَؤِكُمْ وإنْ حَذَفْتَ في اطْمَأَنُّوا فَحَسَنْ وعنْ أَبِي داَوُدَ أيضا أُثِراَ وما يُؤَدِّي لاِجْتِماع الَّصُّوْرَ تَيْنَ كَقَولِهِ ءَامَنْتُمُ ءاباءَكُمْ رِئْياً أَءُلْقِي وفي ءابائِياً مُّستهْزئُونَ السَّيِّئاتُ إِذْ ِرَسَمُوا بِأَلِفٍ نِنَا رَءاً وأُثْبِتَتْ في سَيِّئاً والسَّيِّي ِ لَكنَّ فِي السَّيِّئُ لِغاَزٍ وِهَاكَ ما زِيدَ ببَعضِ فَمِانَّةً وِمِائَتَيْن فَارْسُمَنْ وِمعَ لَكِنَّا لِشَإَيْءٍ وِهُماَ ۖ لاَّ تَايْئَسُوا يَيْأُسْ وَقُل عَن بَعْضِهِمْ لأَوْضَعُوا وابْنُ نجاحٍ نقَلاَ وجاِءَ أَيْضاً لإِلى جِيءَ معا . إذاً يَكوناً لأَهَبْ ونُوناَ وِزِيدَ ۥِبَعْدَ فِعْلِ جَمْعِ كَأَعْدِلُوا لكنَّ مِنْ باءُوا تَبَوَّءُو ررر. في سَبَإِ ومثلُها إِنْ فِاءُو وبعدَ واُوِ الفَرْدِ أيضاً

وأُءِلَهُ خاَسِئِينَ جاءَكُمْ بيد. ولؤْلُوًا مُنْتَصِبلًا يَكُونُ تُنُّوِي مَئاَبِ وكِداً دُعِاَنِياً مَئَأَرِبٌ نَئا ً رَءاً بِتَوَّءاً وزاٍد ٖبعضؑ في سِوى ذاَ لَكِِنَّ ياءً في رَأَى مِن ما ٮ ڛٙێؖڹۧڐ۪ هَيِّؽ۠ <sub>۪</sub>ۅڣؠۣ ؠؙٟۿؚيؖؽ۠ فِصِلٌ وياَءٌ زيدَ مِنْ هَيِّئَ ۚ يُهَيِّئُ أَلِفاً ۖ وأَنْكِراً تِلْقاَءِي وقبلُ في الأَنْعاَمِ قُلْ مِنْ مٍِنْ واَوِ اَوْ مِن ياءٍ اَوْ مِنْ َ حِنَّ بأَلِفٍ لِلْفَرْقِ معْ لأَاذْبَحَنْ في الْكَهْفِ وَابْنٍ وأَنَا قُلْ حَيْثُماً نَبَاي بأُيِنِّكُمْ أَوْ مِنْ وَراَءِ ثم والِّغاَزِي في الرُّوم مَعاً فِي اسْتَيْئَسُوا اسْتَيْئَسَ \* \* \* \* \* \* \* أَيْضًا قَدِ رُسِمٌ جِيءَ لِأَنْتُمْ لِأَتَوْهِا لِإِلَى فِصلٌ وفي أَوْلي أَوْلُوا لَدَى الْعِقِيلَةِ وكُلُّ نَسفَعاَ ۥۅڔٮؚ ۅعَنْ خِلاَفٍ سَأُوْرِيكُمْ لَدي كَأَيِّنْ رَسَموا ُدُونَ مَيْنْ \* \* \* \* \* \* \* التَّنويناً وَاشَعَوْا وَواَو كَاشِفُوا وهاكَ ما بِأَلِفٍ قَدْ جاءَ ومُرْسِلُوا إِسَقَاطَهَا وبَعدَ واوِ مِنْ وِإِنْ عَلَى الْياءِ قَلَبْتَ َسَعَوْ عَتَوْ عُبُثُوًّا وكذاَك جاءُو نِحُوُ هُداَهُمْ وهَواَهُ وفَتَى ثُمَّ رَمِی اسْتَسْقَاهُ ۖ وبعدَ أَنْ يَعْفُوَ معْ ذُو خُذِفَتْ بأَلِفٍ فههِ هُوَ التَّنوِينُ أُعطِّى وَاهْتدى ومِا بِهِ شُٰبِّهَ كَالْيَتاَمَِى تقْوِيَةً لِلْهَمْزِ أَوْ لِلْفَصْلِ \* \* \* \* \* \* إِلَّا كِحُرُوفاً سَبْعَةً وَأَصْلاَ فَالِأُحرُفُ السَّبْعَةُ مِنْهَا الأَقْصاً ومَنْ تَوَلاَّهُ عَصاَنيِ ثُمَّا ِ وقبِلَ ذِي القُربِي أَتَى إيتاءِي وزِدْ على وَجْهٍ تَراَّءاً ِونَآ وَماَ خَفَضْتَ مِن مُضافِ إِذْ رُسِمَتْ بِأَلِفِ وِالْأَصْلُ

إِناءِ معْ حَرْفِ بأَيْيدِ اُفَايِنْ والِّياءُ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ واَوٌ وفي أَوْلاَءِ كَيْفَ ياَتي ُ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ ۚ في الآخِرَيْنْ \* \* \* \* \* \* والأَصْلُ أَنْ يكُونَ رَسْماً فَارْسُمْهُ ياَءً وَسَطاً أَوْ طرَفا هُدًى عَمًى ياَ أَسَفاً ياَ حَسْرَ تاً طَغَی مَنِ اسْتَعْلَی وَوَلَّی وَاعْتدَى؞ٕ إُحْدِي وأنثَى وكذا مُطَّرداً قَد باَيَنَتْ ذاَ وِمِثْلُهُ في الموْضِعَيْنِ سِيمِاهُمُ في الْفَتح معْ وما سِوَى الحرفَيْن مِنْ َّفْظِ رَءاً لَدٍى الثَّلاَثِ الياَءُ إِن مَّا نْبُلُو نَمَّ بِنَخْشَى أَنْ جَنَى قَدِ لٍكِنَّهُ حُذِفَ عَنْ بَعضِهِمُ أَنَّ لَوْ عَلَى الأَصلِ بياًءٍ

كذإَكَ كِلْتاً مَعَ تَثْراً بالألِفْ وَفي تُقاتِهِ كَِذاَكَ يُرْسَمُ وَالأَصْلُ ما أَدَّى إِلَى جَمْعِهِماً كَقَوْلَهِ الدُّنْيِاَ وَرُعْيا أَحْيا وفي الْعَقِيلَةِ أَتَى ِ شُقْياها وعَيْنُهُماَ قدْ جاءَ أيضاً بالأِلفْ ُكَٰحَٰذُوۡفِهم هُداَيَ معْ ويَحَذَفُوا لَدَى خَطايا كُلَّهُمْ وِالْخُلْفُ في التَّنزِيلِ في ثُمَّ بِهِ في فُصِّلَتْ أحياهاَ ولَفَظُ سِيماهُم إلَيهِ تاَل ثُمَّ اجْتَباَهُ وهُماًِ خَرْفانَ وذَكَرَ التَّيْثِزِيلُ أَيْضاً كَلِمَا ءاًتانِيَ الْكَتابَ واجْتَباكُمُ ولَنْ تَراني مِعَهُ تَراَنِي وِاليَّاءُ عَنْهُماً بِما قَدْ جُهلاَ أُنِّى في الْاِسْتِفْهام قُلْ ۗ ثُمَّ عَلَى وفَي لَدَى في غافِرٍ يُخْتَلَفُ وابنُ نِجاحِ قالَ عَنْ أَلقَولُ فيما رَسموا بِالياَءِ والياءُ في سَبْعٍ فمِنْهُنَّ

ٳۘڵۜٵؘۘۜۅؘۺؙڨ۠ۑاؘۿٲ<sub>؞</sub>ۅؚڶٙڡ۠ٛڟؚ يَحْيَى ولم يَجِئْ بِالْياَءِ في كَنَحْوِ هذِهِ وعَنْ بَعْضٍ حُذِفٌ وحَذْفِهمْ بُشْراَيَ مَعْ مَثْوايَ مِا بَعدٍ ياءٍ ثُمَّ قَبْلُ جُلُّهُمْ ثُمَّتِ أَحْياًكُمْ وفي مَحْياَهُمُ والحذفِ دُونَ الْياَءِ في عُقباهِاً في الْبِكرِ والرَّحمانِ والقِتال فِي نُونَ مَعْ طه كَذاَ بأُلِّفٍ أَوّْ ياءٍ أَوْ دُونهما كَٰذَاكَ فَي اَلنَّحْلِ اَجْتباَهُ يُرْسَمُ بِأَلِفٍ أَوْ باءِ الْحَرْفاَنِ بِأَلِفٍ أَوْ باءِ الْحَرْفاَنِ أُمْلاً بِكِلَّمِ وهْيَ حتَّى و ِس حَرفِیَّةً ومِثْلُها مَتَی بَلِی وٍفي لدا البابِ اتِّفاقاً تَعْساً بِياًءٍ وَهُو غَيرُ مُشْتهِر \* \* \* \* \* \* -وأَصْلُه الواَوُ لِداَ ابْتِلاَءِ زَكَى وِفِي الضَّحي حَمِيعاً كَيْفَ حا

وفي ِ القُرَى جاءَ وفي دَحاَهاَ ولم يَجِئْ لفظُ الْقُوى فَي مُقَّنِع وأُلْحِقِ العُلى بهذاَ وِهاكَ واَواً عِوَضاً مِن الِف والواوُ في مَناَةَ وِالنَّجاةِ وَفِيَ الرِّباۘ وَكَيفَماً الْحياةُ مَّاً لَّمْ تُضِفهُنَّ إِلَى ضَمِيرٍ وِبعضُهُمْ في الرُّوم أَيْضاً معْ أَلِفٍ كرَسْمِهِمْ سِواَهُ \* \* \* \* \* \* بابُ حُرُوفٍ ورَدَتْ بالْفصْلِ أِنْ لاَ يَقُولُوا وأَقُولَ وتَوْبِةٍ والْحَجِّ مَعْ ياَسِيناَ ُوالاِّمْتِحَانِ وَكذاَكَ رُويا \* \* \* \* \* \* \* فصلٌ وغَيْرَ النُّونِ مِنْ ما مَلَكَتْ وِالْخُلْفُ لِلدَّانِيِّ في ِ الْمُنافِقِين<del>ْ</del> وِقَطْعُ مِنْ مَعْ ظاهِرٍ مَعْ ِّوعن مَّنِ الْحَرْفاَنِ قُلْ وعَن مَّا

وِفي تَلاَها ثُمَّ في طَحاَها ومِنْ عَقِيلَةٍ وتَنزيلِ وُعِي لِكَتْبِهِ بِالْياَ خِلاَفَ الْأَضَّلِ \* \* \* \* \* \* \* قَدْ وَرِدَتْ رَسما بِبَعْض أَحْرُفِ وحَرْفَيِ الْغَداةِ معْ أُو الصَّلَاةُ وكَذاَ الزَّكاةُ فِأَلِفٌ والثَّبْتُ في الْمَٰشْهُوَر واَواً بِقَوْلَهِ تَعِالِى مِنِ رِّباَ كَذَا اَمْرُؤُا وكُلَّهُمْ رَواَهُ \* في رَسْمِها عَلَى وِفاق الأَصْلِ ثُمَّ مَعاً بِهوِدَ لَيْسَ الأَوَّلاَ وفي الدَّخانِ مَعَ حَرْفِ عَنْ بِعضِهِم أَيْضاً بِحَرْفِ وِفي المنافِقِينَ مِمَّا ولأَبِي داَوُدَ في الرُّوم

ییں مِن قَبْلِ تُوعَدُونَ الأُولَى عَنْهُماَ نُهُو وَفي الرَّعْدِ أَتى وإن

كذاَكَ أَن لَّم مَعَ إِن لَّمْ فُصِلاَ ومعْ غَنِمْتُمْ كثُرَتْ بِاَلوَّصْلِ لَكِنَّهُ لَمِ يَأْتِ فِي الأَنْفاَلِ الْكِنَّهُ لَمِ يَأْتِ فِي الأَنْفاَلِ وأَنَّما تَدْغُونَ عَنْهُ يُقْطَعُ \* \* \* \* \* \* فصلٌ وأُمَّنْ قَطَعُوهُ في كَذَاكَ أُمَّنْ رَسَموا في فصلِّ فما لِ هَؤلاءِ فَاقْطَعاً وحيثُما ثُمَّ بِطَوْلٍ يومَ \* \* \* \* \* \* \* فَصِلٌ وقُلْ مِن كُلِّ ما سَأَلتُمُوهُ لَكِنَّ في النِّساءِ قبلَ رُدَّوا وكُلُّما أُلْقِيَ أيضاً نُقِلاَ والخِلْفُ في المقنع قَبْلَ

فصلٌ وفي ما واَحِدُ وَوَسَطً العُقُودِ حرْفُ ومع والأَبْبِيا والشُّعَراَ وَوَقَعِتْ ومِثْلُهَا ۪الْحَرْفانِ أيضاً فَى الْرُّ مَرْ

إِلاُّ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبوا الأَوَّلاَ ۅ*ڿؙ*ڵڡؙ ؚؾؘڹڔۣۑڶؚ بِغَيْرِ وإنَّماً عِنْدَ كذاً في النَّحلِ لَإِبَّن نجاحِ غَيْرُ الاِتِّصالِ ثاَنَ وبِالْخِّرْفَيْنَ جاَءَ القَوْلُ في وَصْلِ حُروفٍ فَأَيْنَمِا في البِكْرِ والنَّحلِ مَّنْ خَلَقنا ثم مَنْ أُسَّسا حـــِــ وعِنهُ أيضاً جاءَ في ومثلُها ولاَتَ حِينَ الْأَحزاَبِ وعنهُما مَعاً خِلاَفٌ أُثِراَ ماِلِ الَّذِينَ مالِ هَذاَ فصلٌ وقُلْ بِالوَصْل الأرْبَعا وِالذَّارِياَتِ وكذاَ قالَ ابْنَ بئسما اٰشْتَرَوْا بعدیت وخُلفُه لاِبْنِ نجاحٍ رُسِماً \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* فِصلٌ لِكَيْلاَ جاءَ مِنْ ذاَ بِالقَطع مِنْ غَيرِ اخْتلافٍ الْبابِ ثاَنِ وِعَن خُلفٍ باَلِ رَسَمُوءَ وجاءَ أُمَّةً بِخُلفٍ عَدُّوا وَاخْتارَ في تَنزيلِهِ أَنْ فصلٌ وصِلْ ألَّن مَعاً في وطاًهِرُ التَّنْزِيلِ وصْلُ اِذْ َسَكَتْ \* \* \* \* \* \* الكَهْفِ كذاَكَ ِفي المزَّمِّلِ الوَصْلُ ذُّكِرْ \* \* \* \* \* \* \* فِي ما فَعَلْنَ ثاَنِياً في اليَقَرَهُ فِي سُورَةِ الأنْعاَم كلُّ فصلٌ ورُبَّما ومِمَّن فِيمَ قُطِّعاً والنُّورُ والرُّومُ كذاَكَ ىم كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمْ مِمَّا \* \* \* \* \* \* وقَعَتْ وخُلْفُ مُقنِعٍ بِكُلِّ مُشِتَطِرْ وهاكَ ما لِظاهِرٍ أَضَفْتاً ورحمةٌ بِالتَّاءِ في الْبِكْرِ والأَنْبياَ وَاقْطعْهُماَ إِذْ وَفِي

مَعاَ وفي هُودَ أَتَث \* \* \* \* \* \* \* ومَرْيَما عَلَى وِفاَقِ اللَّفْظِ إِذْ تَأَلَّفَتْ كَذا َبما رَحْمَةٍ أَيْضاً وفي النساءِ عَنْ سُّلیمانَ نُقِلْ وذاَنِ للْدَّانِيِّ بِاضْطِراَبِ فصلٌ ونِعْمَتُ بتاَءٍ في مَوْضِعِ وهْوَ الَّذِي عَشَرَهُ وآلُ عِمْراَنَ تِعُدُّ واَحِدَهُ في الشَّعَرِّا \* \* \* \* مَّ بِإِبْرِاَهِيمَ أيضاً حَرَّفانِ مَّ تَلاَثِ النَّحلِ أَعْني وعِنْ أَبِي عَمْرو في الاَعْراَفِ رَوَوْاً نِعْمةُ رَبِّي عنْ سُليمانَ وِعَنْهُمِا كَذاَكَ في قُلْ \* \* \* \* \* \* \* فصلٌ وسُنَّةُ ثَلاَثُ فاَطِرٍ \* \* \* \* \* \* في الحِجِّ والحدِيدِ وَالْأَحْزِاَبِ وبِاتِّفاقِ ويْكَأَنَّ الحرفاَنْ \* \* \* \* \* \* فصلٌ وأحْرُفٌ كَذاَكَ رُسِمَتْ وَامْرَأَةُ سِبْعِتُها وقُرِّتْ وفي القيامةِ بغَيْر خُلْفِ ثُمَّ فَنَجِعَلْ لَّعْنِتَ وَلِّعْنَتْ في مُقْنع عَن بَعْضَهِمْ وماً شُهِرٍّ \* \* \* \* ومِّعْصِيَتْ مَعاً وفي َ لَأَعْراًفِ فَرَجَّحَ التَّنزِيلُ فِيهاَ الْهاءَ أُمَّا نِعِمَّا عَمَّ صِلْ وِيَبْنَؤُمْ َرِیں حِیها ال قَدِ انْتَهِی والحمدُ لله عَلَی خُلِقَ معْ كَأَشَّماً ومَهْماً \* \* \* \* \* \* \* \* مِن هاءِ تِأنِيثٍ وخُطَّ بالتَّا في صَفَرٍ سَنَةَ إِحدَى عَشَرَهْ سُورَةِ الأعْراَفِ ونَصٍّ َ الرُّحْرُفِ والرُّومِ كُلُّ بِاتِّفاقٍ رُسِماً خَمْسِينَ بيْتاً مَعَ أَرْبَعِمِائَهُ عَسىَ بِرُشْدِهم بهِ أَن أَرْشَداَ لاِبْنِ نجاحِ وبِهاءٍ شُهِّرَتْ بجًاهِ سَيِّدِ الوَرَى الشَّفِيعِ

\* \* \* \* \* \* \* وواَحِدٌ مِنْهاَ أَخِيرُ الْبَقَرَهُ وَمِعَ إِذْ هَمٌّ بِنَصَّ المَائِدَهُ لاَ أَوَّلاً وفاطِرُ ولُقْمِانْ وواَحدٌ فَي اَلطُّورِ لَيْسَ أَكْثَراَ عَنِ ابْنِ قَيْسِ وَعَطاءٍ وقبلُ في الأَنْفاَل ثُمَّ مِنْهاَ ابْنَةٌ وفي الدُّخان عَيْنِ كَإِذاَ بَقِيَّتُ وِفِطْرَتْ في ۗ النُّورِ قُلْ والَّْمُزْنُ فِيها جَنَّثَ كَلِّمَةٌ جاءَتْ عَلَى خِلاَفِ ومُقْنِعٌ حَكاَهُما سَواَءَ ما مَنَّ مِن إنْعاَمِه وأكمَلا مِنْ بَعْدِ سَبْعِمِائَةٍ لِلْهَجْرَهُ ۅۘٲڒؖڔڡٳؙٙ ؾڹڝؚڔۊۣؖٙ لِلنَّشَأهْ مِن ظُلَمِ الذِّنْبِ إِلى نُورِ الهُدَى ؞۔ محمَّدٍ ذِيِ الْمَحْتِدِ الرَّفيع وآلِه مَا لَآحَ نَجْمُ أَوْ أَفَلُ ۖ وها أَنلَ أُثْبِعُهُ إِالضَّبْطِ على الَّذِيَ أَلْفَإِيْتُهُ مَعْهُوداً مُشْتَهراً في أَهْلِ هذاً الْجِيلَِ عَوْناً وتَوْفِيقاً إلى

صلّی عَلَیْهِ رَبُّنا عَزَّ وَجَلْ هذا تِمامُ نَظْمِ رِسْمِ كَيْما يَكُونُ جاَمِعاً مُفِيداً مُسْتَنْبَطاً مِن زَمَنِ الْخَلِيلِ فقُلْتُ طالِباً مِنَ الْوَهَّابِ الْقولُ في أحكامِ وضْعِ الْحَرَّكَةُ فَفَتْبِحَةٌ أَعْلِاَهُ وهْي أَلِفُ واَواً كَذاَ أُمامَهُ أَوْ فَوْقاَ ثُمَّتَ إِنْ أَثْبِعِتَها تَنْوِيناً وإِن تَقَِفْ بِأَلِفٍ فيَ سواءٌ ُ اِن رُّسِمَ أُو إِنْ . وإنْ يَكُنْ ياَءً كَنَحْو تحصرت وقِيلَ في الْحَرْفِ الَّذي مِن قَبلُ وفي إذاً ثُمَّتَ نُونُ إِن َ ِ ـَـِ وقِيْبِلَ حِرْفِ الْحَلْق رَكَّبْتَهُمِاً والِشَّدُّ بَعْدُ في هِجاَءِ لَمْ أُبْقَيْتٍ عِنْدَ الياءِ كِاَناً كَباَقِي الأَّرُفِ اِلْمُعْرِاَةِ أَلفَرقُ بَيْنَ مُدغَمٍ ومُخْفَى و<sup>َ</sup>عَوِّضَنْ إِنْ شِئْتَ مِيماً

في الْحَرْفِ كَيْفَما أَتَتْ مَبْطُوحَةٌ صُغْرى وضَمُّ يُعْرَفُ وتَحَتَهُ الكَسْرَةُ ياءً تُلقَى فَّزِدْ إلَيْهاَ مِثلَهاٍ تَبْيِينلَ هُمَّاً غَلَيهِ فَي أَصَحُّ الْكُتْبِ وهُوَ مُلحَقٌ كَنَحْوِ ماءَ هُما عَلى الْياءِ كذاَ النَّصُّ سَری حَسَبَما الْیومَ عَلَیْمِ اِلشَّکْلُ لَنَسِفَعلً ولَيَكُوناً في وقَبْلَ ما سِواَهُ أَتْبَعْتَهُماَ وؖغَيْرَهُ فِعَرِّهٍ كَيْفَ جِرا وَالواَوِ غُنَّةً لَّدَى الأَداَءِ مِنْ غَيْر فَرْقِ ولَداَ هذاً مُشَدَّدٌ وهَذاَ خَفَّا مِنْهُ لِبَاءٍ إِذْ بِدَاكَ يُقْرَا سُكُونَهاً عَِنْدَ حُروفٍ الحلق وإنْ تَشَأْ صَوَّرْتَ مِيماً صُّغْرَى في كُلِّ ما التَّنْوِينُ فِيهِ ے۔۔ حِندسہ ابنہ إنْ ِشِئْت أَوْ عَرِّهِماً

صُغْرَى وِحُكْمُ نُونِ سَكَنَتْ أَنْ تُلْقِي وعِندَ كُلِّ مِا سِواهُ ٍتُعرَى مَنْ قَبلِ باَءٍ ثُمَّ لَشَّرَ شَيْدٌٌ يَلْزَمُ والواَوُ وَالياءُ إِذاَ أَبْقَيتاً ۗ عَلاَمِّةً ِالْتَّشْديدِ والسُّكُوناً وَكلَّ ما ۗ اجْتُلِسَ أَوْ يُشَمُّ وِعَوِّضَنَّ الْفَتْحَةِ الْممالَةُ اً أَوْ عَرِّهِ والنَّقطُ في اُِشُمامِ \* أَلْقَوْلُ في السُّكون والِتَّشْدِيدِ وبعِضُ أَهْلِ الضَّبطِ داَلاً وفَوْقَهُ فَتْحاً وفي انَّضَماَمِهْ وطِّرَفاًهُ فَوقٌ قاَئِماَن َ مِنْ غَيْرِ شَكْلَةٍ لِمَا تَنَزَّلاَ كَأَوَّلٍ وَبَعْضُهُمْ في لطِّرِّفِ مَطَّ لِّهَمْزِ بَعْدَها تَأَخَّراً كِذاَ لِوَرْشٍ مثْلُ ياَءِ شَيْءِ ۗ وإِنْ يَكُنْ ساقِطَةً في الْخَطِّ ، الخط وإن تَشَأُ إلحاقَها تَرَكْتاَ

فَالِشَّكْلُ نَقْطٌ وَالتَّعَرِّي ومِثْلُ هِذا حُكْمُها يَكُونُ حُكْمُ ىالنَّقْطِ تَحْتَ الْحَرْف فِي كُلِّ ماَ قَدْ زِدْتَهُ مِنْ كذاً قِياسُ نَحْوِ لاَ بِسِيءَ وَسِيئَتْ هُوَ مِنْ لْقَوْلُ في الْمُدغَمِ أَوْ ما ومَوضِع المطَ مِنَ ُ وَحَرِّكِ الحرفَ الذِي مِن اِلْمَهْٰدُوَدِ أَعْلِاَهُ والتَّشْدِيدُ حَرفُ . وعَرِّ ما بِصِوْتِه أَدغَمْتَهُ ِلشِّينِ مِاَمَهُ أَوْ تَحِْثُ أَوِ أَعْلاهُ ثم الذي َأَدْغَمتَ معْ كُونُ إِنَّ كَانَ بِكَسْرٍ بِتِ مَوَّرُ سُكُونَ الطَّاءِ إِن بَكُونُ لاَ امْتِراَءَ مِنْ و عَرِّ إن شِئْتَ كِلاَ وفي سِوَى الأُعْلَى حرفين \* \* \* \* \* \* أُلْقَوْلُ في الْهَمْزِ وكَيْفَ جُعِلاَ فضَبْطُ ما حُقِّقَ وفوقَ ولَو ثُمَّ بِإَ وَأَلِفِ بالصَّيْراَءِ وسِاكِنِ أَدَّغِمَ أَوْ إِنْ وِذاَ الَّذِي ذَكَرْتُ في حـهـر. في مَدِّهِ ونَحْوِ واَوِ الَّمسهَّلِ إِذاَ تَحَرَّكِ فَفِي مُؤَجَّلاَ ڸۺؖۜٷۼ ڸ۠ڂٙڨ۠ؾۣٙها حَمْراً لِجَعْلِ وهَكذاً بِأَلِفٍ مِن لِأَهَبِّ والحِكِمُ فِيَ أَخْرَاَهُماَ طِّةً مَوْضِعَهاَ جَعَلْتاَ نْ لَمْ يكَنْ هَمزٌ ولا صِلَةِ أَتَنكَ بعْدَ الْهاَءِ ُوِلاَهُما لَدَى اتِّفاق كَقَوْلهِ ۖ أَنْتَ ولِيِّي يُحْيِي

\* \* \* \* \* \* فمُظهَرٌ سكُونُهُ مُصَوَّرُ حَسَبِبَما يُقْرَأُ ولاَ يُشَدُّ وكلَّ حَرفٍ بعدَه شَدَّدْتَهُ صَوْتِ كُطاًءٍ عِندَ حَرْفِ وشَدِّدَنَّ بعْدَهُ حرفَ التَّا وِّالأَوَّلُ اخْتِيرَ مِنَ مُحَقَّقاً ورَدَ أَوْ مُسَهَّلاً نَقْطٌ وما سُهِّل<sub>َ ِ</sub>بالْجَمْراَءِ سُهِّل بَيْنَ بين أَوْ بِالْبِدلِّ وِبابِهِ مِن هَوِقِهِ إِنَّ أَبْدَلاَ لِمَنْ إلى الْياَءِ قِراَءَةً ذَهَ ° مِنْ بَعْدِ كَسْرٍ ورَدَتْ أَوْ واَواً وَياً حَمْراً لِمَنْ قدْ إِنْ جاءَتاً بِالضَّمِّ أَوْ ُمَكُسُورَتَيْنَ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ فَضَعْ في مِعْ سِاَكِنِ وما بِكَسْرٍ لكِنَّهُ بِوَسَطٍ منَ الأَلِفْ حَيْثُ السَّتَقَرَّت ضَعْهُ دُونَ مَيْنِ فِي السَوءِ والمسيءُ كَالْمُسِبِعِ مِنْ شِدَّةٍ وقُرْبِ

وكلّ ما وَجدْتَهُ مِنْ بِبْرٍ وما بِشَكْلٍ فَوْقَه ما يُفْتَحُ مِنْ تَحْثُ والمَضْمُومُ فوقَهُ أُلِفْ ثم امْتَحِن مَوْضِعَه كُعاَمَنُوا في ءاَمَنُوا والسُّوعِ وِخُصَّتِ الْعَيْنُ لما بَيْنَهُماَ لَّأَجْل ذَا خُطَّتْ عَن الثِّقاَتِ وكلِّ ما مِنْ هَمْزَتَيْنِ فَّقِّيلَ صُورةٌ للأُولَى وٍذاْ الأخِيرُ اخْتِيرَ في الْمُتَّفِقَيْنْ فَفِي اتَّفاقِ تُجعَلُ اِلْمُبيَّنَةُ وفيَ اخْتِلاًفٍ فوقَهاَ الصَّفراْءُ وإنْ تَشَأ فَاجْعَل هُناً ما وِالْيَاءَ في الباقِي مِنَ ٱلّۡمُخْتَلِفِ وقولُهُ ءاَمَ۪نْتُمُ مُِسْتَفْهَماَ رحر-لَكِنَّ بعْدَ أَلِفٍ أَلْحَقْتاَ ... يَتَ جَعَلْتَ هَذِهِ هِيَ المَلَيَّنَةُ فِإِلاَٰلِفَ الحمراءَ قَبْلُ أَلْحِقَنْ وإنْ يَكُنْ <u>مُسَكَّن</u>ُ مِن سْقِطُها مِن بَعْدِ نَقل

عَيْناً مِنَ الْكُتَّابِ والنُّحاَةِ فِي كِلْمَةٍ بِصُورَةٍ قد وِقِيَّلَ بَِلْ هِي إلى ْتُأَنِيهِماً وأُوَّلُ الْوَجْهَيْنِ في الْمُخْتَلِفَيْنْ مِنْ قَبْلِهِا وفَوقَها الْمُلَيَّنَةُ وَنَقْطِةٌ أَمامَها خَيِمْراَءُ واًواً بِنَحْوِ قولِه أَءُنزِلاَ حَمْدٍاً وعالِهَتُناً في الرُّخَّرُفِ أَلْحُكْمُ فِيهِنَّ كَما تَقَدَّماً أَلْحُكْمُ فِيهِنَّ كَما تَقَدَّماً حَمْراَءَ مِثْلُ هٰذِهِ إِنْ أَنْتاَ وإنْ جَعَلْتَهاَ هِيَ الْمُسَكَّنَةْ وْانْقُطْ عَلَيْهِاَ أَوْ بِنَقْطٍ عَرِّضَنْ صحَّ فَحُكْمُهِا لِوَرْشٍ نَقْلُ صحَّ فَحُكْمُهِا لِوَرْشٍ نَقْلُ وجَرَّةً تَجْعَلُ في مَّلِّلَها حَمْراً على مَذهَب مَنْ قد يَفْصِلُ وَإِنْ تَشَأَ<sub>ةٌ</sub> عَوِّضْهُما بِمَدَّةٌ وَبَايِهِ مَطَّ عَلَيْهِ جُعِلًا وٍبابِهِ ولا تَقِسْ شأَ \* \* \* \* \* \* \* وحُكْم الاِبْتِداَءِ ثُمَّ النَّقْل فَفَوقَهُ مِن بعدِ فَتح توضَعُ إنْ ضَمَّةً كذاَ أَتَتْ

وَقِبلَ ۗ ذِي الْكَحْلاَءِ أيضاً تَجْعَلُ لَدَا اتَّفاَقِ وَاخْتِلاَفٍ <sub>ب</sub>ِبَعْدَهْ وهِمِزُ ءَالَانَ إِذاً مِا أَبْدِلاً ولَكَ فَي ءَأَنْتَ أَن تَعْتَبِرَمْ القولُ في الصِّلَةِ عندَ الْوَصْلِ فَصِلَةُ لِلْحَرِكاَتِ تَتْبَعُ وتَحَتَهُ إِنْ كََسْرَةً وَوَسْطَهُ وإِنْ تُنَوِّنْ تحتَهُ جِعَلْتاَ ضَمًّا ووَضْعُ ضَبْطِ إلابتداء أماَمَهُ إذاَ بضمٌّ ابتَدَأْتُ وحُكْمُها لِوَرشِهِم في الَّنَّقلِ فَفَوْقِه ِ أَوْ تحتَهُ أَوْ وَسْطَِها فِإَنْ أَتَّى مِنْ بَعدِ هَمرٍ أَلِفُ أَلقَوْلُ في النَّقْصِ مِن إلهجاءِ أُوَّلَ مَا الثَّاني بِه قَدْ نحۇ النَّبيئِينَ تراءاَ ثُمَّ ماَ هَدا كَيَلْوُونَ وِإِنَّ شَدِدْتاً أَنْ تُلْحِقَ الأُخْرَى إِذاَ ما

ووَسِّطاً إن ثاَلِثاً أَلْزَمْتاً نَقُّطٌ كوَضْع الشكَّلِ بالخضْراءِ وَفوقُ إِنَّ فَتْحُ وتحتُ إِنْ کَسَرْ ٿ كَبِحُكَمِها في أَلِفاتِ في مَوَّضِع الهمْزِ الذي قد سَقَطاً فَقَبلَهُ محلَّ همزٍ تَأْلَفُ \* \* \* \* \* إِنْ شِئْتَ أَنْ تُلْحِقَ بالحمْراءِ يِّعَلاَمةً لللَجَمْعِ أَوْ أَنْ أُصِّلاَ أُولِاَهُماً ضُمَّتُ فَفِي الثّاني كَماً كَنَحْوِ الأُمِّيِّينَ والْتَزَمْتاَ فِيماً بِهِ أولاَهما قَدْ أُلَّلْفُظُ نَحْوُ قَوْلِه ما ۇورِياً وإنَّ تَكُ ۣالأُولى فَبِاتِّفِاقِ وَحَذْفُ آخِرٍ بِهِ اشْتَباَناً مِمَّا مِنِ الخَطِّ اخْتِصاَراً عَنْ واَوٍ اَوْ عَنْ حَرفِ ياءٍ قُلِباً ماً لٍم ِيَقَعْ مِنْ بَعْدِها لأَسْفَلٍ مِن مُنْتَهِى أَعلاَهُ وقِيلَ يُمْناَهُ بِكُلِّ أُلْحِقَتْ

وإنْ حَذَفْتَ ما عَلَيهِ بُنِياً فَّفِيهِ تخيِيرٌ لَداَ الإلحاق وعكِسُ هَذا جاءَ فَي جاءانا ِ وألحقَنَّ ألِفاً تَوَسَّبطاً وما بِواَوِ أَوْ بِياءٍ كُتِباَ وَإِنْ تَطَرُّ فِكَ ۚ كَذَا تَكُونُ وُمِعَ لامٍ أَلحقَتْ يُمْناَهُ مِّاً لَم تَكُّنْ بواَوِ اَوْ ياءٍ لَكن ٍ مِّن اسْمِ الله رَسْماً حص وأَلْحِقَنْ أَلِفَيِ اِدَّارَأْتُمُ نِيَ نُنْجِي يُوَسُفٍ وَاخْتِيرَ تَرْكُ لُحْقِ تُنْوِي إِنَّ شِئْتَ في اتَّصالِهِ ُقِياسُه ۖ جَزاَؤُهُ في يُوسُفاً وِنونُ تَأْمَنَّا إِذاَ أَلْحَقْتَهُ أَلِّقَوْلُ فيما ُزِيدَ في الْهِجَاءِ فَكُلُّ ما الأِلِفُ فِيهِ أُدخِلاَ ۅڜؠ۠ۿۣ؋ مِمَّا بَقِي فَالْمُتَّصِلْ وزيدَ ماَ في مِائَةٍ وجِائَ وبَعدَ وِاَوِ الْفَرْدِ ثُمَّ ۖ تَفْتَؤُا وزيِدَ ياَءٌ َأَيْضاً مِنْ ءَاَنَاءِي وءاخِرُ الْياَءَيْنِ مِن

وِاللِّاتَ بالإِلحاقِ فَرقاَ والياءَ مِنْ إِيلاَفِهِمْ وتَرسُمُ حَيْمُراً وَأَوَّلاً بِباَبِ حَيِبٍاَ واَلْحِقَ اَوْ لِياَةٍ وَاَبِواً أَوْ ياَ وهَمْزُهُ في الْخَطَ َلمَ يُصَوِّرِ لٍكِنِّ في نُصُوصِهِمْ ما ُــِــ فَانْقُطْ أَماَماً أَوْ بِهِ مِنَ أَلِفٍ أَوْ واَوٍ أَوْ مِنْ كقَوْلِه لأَاذْبَحَنَّ لإاْلَى بِاللاّمِ صُورَةٌ وقِيلَ المنفَصلْ ويَيْئَسُوا وشِبْهِهِ مَجِيئاً وبابِهِ وفي الرَّبَوا وفي َ رَر وِيابِهِ والواوُ في أُولِاَءِ لِلْفَرْقِ بَينَهُ وبَيْنَ الأَيْدِي مِنْ فَوْقِهِ عَلاَمَةً <u>أَنْ</u> زِيداً وعَرِّ أَوَّلاً لما قد يُدَّغَمْ \* \* \* \* \* \* أُلْحُكْمُ في الْهَمْزَةِ منهُ مُخْتَلِفْ وِهمزُ أَوَّلِ هُوَ الْمُعَوَّلُ لِأَجْلِ ۚ هَمْٰزٍ ۗ كَائِنِ مِن ۖ بَعْدُ فَظَفِراً خَطًّا كُمًّا قَدٌّ فَّخُكمُه كَما مَضَى لا

فَدَاَرَةٌ تَلزَمُ ذاَ الْمَزيدإَ وشَدَّدِ الثَّانِيَ مِن بِأَيْبِكُمْ \* \* \* \* \* \* َ \* \* \* \* أِلقَوْلُ فيما جاءَ في لاَمِ أَلِفْ فَقِيلَ ثَانِيهِ وقِيلَ الأَوَّلُ وِمدٍّهُ ۚ إِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ إِذْ أَصْلَهُ حرفان نَحْوُ يا وما وإِنْ يَكُنْ ِ ذاَ الْهَمْزُ في نَفْس الألِفِ وبعدٍ َ لامِ أَلِفٍ إِنْ رُّسِماً وَكلّ ما ذَكَرْتُ من تَنْوِينِ والقلب للباءِ وما لِلهاءَ ونحِو يَدْعُ الدَّاع والتشديد وِنَقْطِ تَأْمَنَّا ٖ وما يُشَمُّ أَنْ تَجْعِلَ الْجَمِيعَ بالْحَمْرِ أَءِ مِحِمدُ جاءَ بِهِ مَِنْظوماً أَلْأُمَويِّ نَسَباً وَأَنشَأَهُ عِدَّتُهُ ۚ أَرْبَعَةٌ وعَشَرَهُ فإِنْ أَكُنْ بَدَّلْتُ شيئاً فَادَّرٍ كَنْهُ مُوقِناً وِلْتَسْمَحِ مَا كُلَّ مَنْ قَدْ أُمٍّ قَصْدَاً لَكِنْ رَجاَئِي فِيهِ أَنْ لاَ وَلَّشُّتُ مِدَّعِياً الإحْصاءَ وفوقَ كَلِّ مِن ذَوِي

مُِؤَخَّراً وقَبْلُ إِنْ تَقَدَّماَ او حَركاتٍ ومِنَ السُّكون مِن صلةٍ مِنْ وأَوِ أَوْ مِن ياءِ ومَطَّةٍ وداَرَةِ المزيدِ معَ الَّذِي اخْتلَسْتَهُ فَٱلْحُكْمُ هذِاً تَماأُمُ الضَّبطِ والْهِجاءِ نَجْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبراهِيماَ عامَ ثَلاَثٍ مَعَها سَبْعُمِائَهْ جاءَتْ لِخَمْسِمِائَةٍ مُقْتَفِرَهُ مِنِّيَ أَوْ أَغفلْتُهُ فَسَقطاً فِيماً بداً مِنْ خَلَلٍ ولتَصْفَحِ أَوْ كُلُّ مَنْ طَلبَ شَيْئاً فَمَا صَفاً خُذْ وَاعْفُ عَمَّا ولوْ قَصَدْتُ فِيهِ الَّاِسَّتِقصاءَ ومُنْتَهى الْعِلْمِ إلى الله عَنْ جُلِهِمْ وما إِلَيْهِ أَوْرَدَّتُهاَ زيادَةً وتذْكِرَهْ وما بِهِ قَدٌ مَنَّ مِن مُّتَّصِلاً دُونَ انْقِطاعِ أَبَداَ

العِلمِ عَلِيم کَیْفَ وِماً ذِکْرِي سِوَى مَا إِلاَّ يَسِيرَةً سوى الْمُشتَهرَهُ فَالحَمْدُ لَلهِ عَلِي إِكْمَالِهُ حَمْداً كثيراً طَيِّباً مُجَدَّداً وِانْفَعْ بهِ اللهم مَنْ قَدْ وَاجْعَلْهُ رَبِّي خالِصاً لِذاتِكُ عَسَاهُ داَئِماً بِهِ يُنْتَفَعُ ويا إلَهي عَظَمَتْ ذُنُوبي فَاَّمْئُنْۚ عَلَيَّ سيدي بِتَّوْبَةُ يَذْهَبُ عَنِّي وإِليْكَ رَغْبَتِي وحَجَّةٍ لِبَيْتِكَ الَحرام وَاغْفِرْ لِواَلِدَىَّ ما قَدَّ وَلِرْحَمْ بِفَضْلٍ مِنْكَ مَنْ بِچاَهِ سَيِّدِ الْوَرى اَلْمُؤَمَّلْ ۚ صلَّى الإِلَهُ رَبُّنا عَلَيْهِ

إِلَيْهِ دَرْساً أَوْ حَواَهُ فَهْماً وَقَائِداً بِنا إِلَى جَنَّاتِكُ فَي يومِ لاَ مالُ ولاَ ابْنُ وليسَ لي غَيْرَكَ مِنْ طَبِيبِ طَبِيبِ عَيْرَكَ مِنْ عَيْرَكَ مِن عَسَى الَّذِي جَنَيْتُه مِن عَشَى الَّذِي جَنَيْتُه مِن عَوْبَةٌ مِن الصَّفْحِ عَنْ مُقْتَرَفِي فَي الصَّفْحِ عَنْ مُقْتَرَفِي وَوَقْفَةٍ بِذَلِكَ الْمَقامِ وَتَلْتَكُ العزيزَ أَوْ أَقْرَأَنا وَتَنَابَكَ العزيزَ أَوْ أَقْرَأَنا مُحمدٍ ذِي الشَّرَفِ مِحمدٍ ذِي الشَّرَفِ مَحمدٍ ذِي الشَّرَفِ مَا كَنَّ شَوْقاً دَنِفٌ إِلَيْهِ مَا حَنَّ شَوْقاً دَنِفٌ إِلَيْهِ

تنبيه الخلان على الإعلان بتكميل مورد الظمآن في رسم من قراءات الأئمة السِبعة الأعِيان

مُصَلِّياً على النَّبِيُّ الحاشر

الحاشِرِ بِالسَّبْعِ مَعْهُ مِن خلافِ المصحَف

والكوفِ والبصرِ مَعاً

والشَّام واَفَقَه إِنْ كانَ مِمَّا لَزَماً وكُنْ في الإجماعِ مِن

َ الّْخُلْفِ خَذِرْ كنافِعِ لكنْ يُراعَى المؤرِدُ بحمدِ ربِّه ابْتَدَا ابنُ عاشِرِ هاكَ <u>زواَئدَ</u> لمؤردٍ تَفِي المدَنِي والمِكَّ والإِمامِ فَارْسُمْ لِكُلِّ قارِئٍ منْها بِما نِما وما خَلاَ عَنْ خُلْفِها وما خَلاَ عَنْ خُلْفِها

وما حلا عن حلقِها فَمُفْرَدُ ورَفِّقَنْ بِالرَّسمِ مُمْكِنَ الْوِفاقْ

كَلِيَسُوءُوا وَرَءُوفُ لاَ ۺؚڡٙٲڨٛ فياءَ إِبراهيم في البِكْرِ يحذٍفُ شامٍ واوَهُ أَوْصى يُقاتِلُونَ تِلوَ حَقٍّ مُخْتَلِفٌ بِّالرُّ بُرِّ الشَّاَمِي بِباَءٍ َشاَئِعُ والشّامِ يَنْصِبُ قليلاً منْهُمُ والمدَنِيَّانِ وشاَمِ يَرْتَدِدْ قِدْ حَذِفَ الْكُوفِيُّ تاً لٍلشَّاِمِ في مَحَلِّ هَمْزٍ وَأُوَّل بِيُونُس كَذاَ أُلِفْ كَبْرُونَ الشَّام ياَءً قَدَّماَ بِعَكْس قالَ بَعْدَ وهَلْ يَلِي الحا أَوْ قُبَيْلَها مَعْ يَعْتِها آخِرَ يَوْبَةٍ يَعِنْ واُلشَّامُ لاَ واَواً بِهاً فَّاسْتَبِنَ بِالتَّا وفِي الْعِراَقِ بِالهاَ ٵۯؾؙؚڛؚڡٲ لِلشَّامِ قُل سُبحانَ قالَ قَد رُسِٰمْ مُنقَلَباً مِنْها الْعِراَقِي وفَخَراَجُ لِلْجَمِيعِ أُثْبِتاً

مِن سُورَةِ الحمدِ لِلاَعْراَفِ اعْرِفاَ لِغَيْرِ جِرْمِيٍّ وِقالُوا ِاتَّخَذاَ مَدِّنِيَّيْنَ وشاِمِ بالِألِفْ والمكَ وَالعِراقِ واوا سَارِعُوا كذَا ِ الْكِتاَبِ يخلاَفِ عَنْهُمُ ۅٲۅٲ يَقُولُ <u>ۚ</u> لِلْعِراَقِيِّ فَزْدْ لَلدَّارُ لِلشَّامِ بِلاَمٍ وهُناَ وشُركاؤُهُم لِيُرْدُوهُمْ بِياَ في ساَحِرِ الْعُقُودِ مَعْ هُودَ اخْتُلِفْ مِنْ سُورَةِ ِالأَعْراَفِ حتی مَرْیَمِا َ حَرِيبِ وَوِاَوُ ماَ كُنَّا لَهُ أِبِيناَ بِكُلِّ ساَحِرِ معاً هَلْ بِالأَلِفِ الشَّامِ إِذَ انْجاَكُمْ ومِن لِلْمَكُّ والَّذِينَ بَعْدُ الْمَدَنِي كَلِمَةُ الثَّانِي بِيُونُسٍ هُماَ وفَي يُسَيِّرُكُمُ يَنشُرُكمْ لَهُ وِلِلْمَكِّيُّ ثُمَّ مِنْهُماَ مَِعاً ۖ خَراَجاً بِخِلافٍ ۚ قَدْ اسي مَكَّنَنِي لِلْمَكِّ نُوئًا ثِاَنِياً َ حَالِمَ مَوْيَمٍ لِصادَ قُلْ ذَا الأُوَّلُ في قال كَمْ مَعْ قال إِنْ عَكْسٌ جَرى في الْمؤْمِنِينَ آخِرَيْ لله

وِالكلُّ ءَاَتُوني مَعاً بِغَيْرِ .. في الأنبيا لِلْكوفِ قال َ لاَ واَوَ لِلمَكِّيِّ في أَلِم يَرَ لْبَصْر والإمام همزاً وِيَأْتِيَنِّي النَّمل نُوناً ثاَن بُثْبَتُ فَي بَعْضٍ وبَعْضٍ لِّلْمَدَنِي والشَّام والْواَوَ لَٕؤْلَوٍۡ فاطِرِ بِخُلفٍ قدْ َ اللهِ وأَلِفَ الظُّنُونا لِلْكُلِّ اكْتُباَ فِي عَبْدَهُ تَالِي بِكَافٍ والكُوفِ أَوْ أَنْ يَظَهَرَ الهمزَ جَلَبْ لِلْمَدَنِي والشَّام ثُمَّ ٍ هاءَ في الكوفِ إحسَاناً فأُخْسِنْ بِهِما وِواَوُ ذُو الْغَصْفِ بشامِيًّ<sup>ّ</sup> وفي العِراقِ الياءُ مِنهاَ خَلَفُ وِأَوِاً وضَمَّ النَّصْبِ في مِِنْ مُمْحَفِ الشَّامِي كَّذَاكَ الْمَدَنِي ثاَنِي قَواَرِيراَ بِبَصْرِ

رِد والمكِّ أُولى نُزِّل وحَذِرونَ ۗ فَرِهِينَ الأَلِفُ في وتَوَكَّل عَوَّض الواُوَ لِّلْإِمَكِّ من وَقاَلَ مُوسى م ما يَعَمِلتْهُ الها لِكُوفٍ عب مِن صادَ لِلْخَتْم <u>فَخُلْهُ</u> َ يَكِمَةُ الطَّوْلِ وتَأْمُرُونِّي أَشِّدَّ مِنْهُمْ هَاءَهُ كَافاً وسْطَ مُصِيبَةٍ بما احْذِفْ في تَشْتَهي زادَ وحُسْناً في خاَشِعاً بِاقْتَربَتْ قدِ وِإِثْرَ شِينِ الْمُنْشَآتُ وياء تأنِي ذِي الْجلاَلِ الَّشَّامِ رَدُّ واحذِفْ <sub>ه</sub>َمِيرَ الْفَصْلِ مِنْ هُوَ الْغَنِي َ وِخُلْفُ قالَ إِنَّما أَدْعُو أُلِفْ ولاِ يخافُ عَوِّض الواَوَ فَالحمدُ لله عَلَى حُسْن

مُخْتَلِفْ لِلْمَدَنِي والشَّامِ والآنَ وَفَى ولِلنَّبِي أَنْهَى صلاتي والسَّلامْ